سبب الانحراف هو الإعراض عن تدبر كلام الله ورسوله

انتياب الحيرة لمن

عَدَلَ عن الكتاب

والسنة إلى علم

الكلام

وسببُ الضلال الإعراضُ عن تَدبُّرِ كلام اللَّه وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والأراء المختلفة.

وإنما سُميَ هؤلاء أهلَ الكلام، لأنهم لم يَفِيدُوا علماً لم يكن معروفاً، وإنما أَتُوا بزيادة كلام قد لا يُفيد، وهو ما يَضرِبُونه مِن القياس لإيضاح ما عُلِمَ بالحس، وإن كان هٰذا(۱) القياسُ وأمثالُه يُنْتَفَعُ به في موضع آخر ومع (۲) من يُنكرُ الحسَّ. وكلَّ من قال برأيه أو ذَوْقه أو سياسته (۲) مع وجود النص، أو عارض النص بالمعقول فقد ضاهي إبليس، حيث لم يُسلِّم لأمرِ ربَّه، بل قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّار وخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٦]. وقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرسُول فَقَدْ أَطَاعَ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٦]. وقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرسُول فَقَدْ أَطَاعَ ﴿قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم وَلَلَّهُ عَلَيْهِمْ حَفِظاً ﴾ [النساء: ٨٠]. وقال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُجُدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجاً واللَّه غَفُورُ حَتَى يُحَكِّمُوا نَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٣٥]. أقْسَمَ سبحانه بنفسه أنهم مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٣٥]. أقْسَمَ سبحانه بنفسه أنهم مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٣٥]. أقْسَمَ سبحانه بنفسه أنهم لا يُجُدُوا خي أَسَلَموا تسليماً ويَرْضَوْا بحُكمه، ويُسَلِّموا تسليماً في اللَّهُ وَيُعْفِرُ نَحَى يُحَكِّمُوا نبيَّه، ويَرْضَوْا بحُكمه، ويُسَلِّموا تسليماً لا يُجْرَونَ حتى يُحَكِّموا نبيَّه، ويَرْضَوْا بحُكمه، ويُسَلِّموا تسليماً ويُسَلِّمُ أَلَا اللَّهُ وَيُسْلَمُوا تسليماً ويُسْلَمُوا تسليماً ويُسْلِماً ويُسْلَمُوا تسليماً ويُسْلَمُوا تسليماً ويُسْلَمُوا تسليماً ويَسْلِيماً ويَسْلَمُوا تسليماً ويَسْلِمُوا ويَسْلَمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلَمُوا عَبْمُونَ ويَسْلَمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويُسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلَمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويُسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويُسْلُمُوا ويُسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويُسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُ ويُسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويُسْلِمُ ويُسْلِمُ ويَسْلُمُوا ويَسْلِمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْلُمُوا ويَسْل

قوله: «فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الكُفْرِ والإِيمَانِ، والتَّصْدِيقِ والتَّكْذِيبِ، والإِثْرارِ والإِنْكَارِ، مُوسْوَساً تَاثِهاً، شَاكًا زائغاً، لاَ مُـؤْمِناً مُصَدِّقاً، وَلاَ جَاحِداً مُكَذِّباً».

ش: يَتَذَبْذَبُ: يَضطَرِبُ ويَتَرَدَّدُ، وهذه الحالةُ التي وَصَفَهَا الشيخُ رحمه الله تعالى حالُ كُلِّ مَنْ عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «مع» بلا واو.
(۳) في (ب) و (د): وذوقه وسياسته.